

#### سلسلة الرسائل الدعوية



إعداد محمد حامد محمد تألیف محمد صالح المنجد

﴿ الْمُأْلِنَا الْمُعْدَالِيْنَ الْمُنْالِيْنِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

#### حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢

الترقيمالدولي 977 - 5191 - 71 - 73

دارالإبهان للطبع والنشر والتوزيع ۱۷ ش خليل الخياط - مصطفى كامل إسكندرية تليفون وهاكس،٥٤٥٧٧٦٩ تليمون ، ٥٤٤٦٤٩٦

E mail: dar\_aleman@hotmail.com



هاتیف: ۲۹۸۶۲۷۵ فاکـــس : ۲٤٣٣٢٤٩ محمول: ۱۹۰۰۰۳۸

### الصبرعلى طاعة الله كالمراكبة المالية ا

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، سيد الصابرين ، وإمام المتقين، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

### ثم أما بعد:

فلما كانت الدنيا دار بلاء وشقاء وعناء ، والآخرة دار قرار وجزاء ، فلا يسلم المؤمن في هذه الحياة الدنيا من المصائب والرزايا ، فمن في الدنيا لم يُصَبُ بمصيبة ؟! .

المرء رهن مسصائب لا تنقسضي

حتى يوسد جسمه في رمسه في رمسه في رمسه في منوجًل يلقى الرَّدى في غيره

ومعنجل يلقى الردى في نفسه

# و المسرعلي طاعة الله

فهذه سنة الله في عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وللصبر أنواع ، وللنفس مع أحوال ، وكفي بالصابرين شرفاً بأن الله معهم ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَع الصَّابِرِينَ ﴾ [ الأنفال بأن الله معهم ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَع الصَّابِرِينَ ﴾ [ الأنفال بين ١٤٦] .

وكان جزاؤهم بغير حساب : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ الزمر : ١٠ ] .

وفى هذه الرسالة يطوّف بنا فضيلة الشيخ/محمد المنجد - حفظه الله- مع الصبر وأنواعه وأحوال الناس معه ، وكيف يكون المرء صابراً وغيرها من النقاط التي بجدها بداخل الرسالة .

نسأل الله تعالى أن ينفع بها ، هو ولي ذلك ونعم الوكيل .

کتبه محمد حامد محمد

### الصبرعلى طاعة الله كري المناعة الله المناعة المناعة الله المناعة الله المناعة المناعة الله المناعة الله المناعة الله المناعة الله المناعة الله المناعة الله المناعة المناعة

#### أهمية الموضوع:

عندما نؤدي هذه العبادات لله عز وجل ، يشعر الإنسان المسلم بتثاقل وهو يؤدى هذه العبادات ، يشعر بأنه عليه مشقة كبيرة جداً بأداء صلاة الفجر مثلاً ، وأداء صلاة الجماعة في المسجد ، وكل فريضة يؤديها في وقتها ، وهو يخرج الزكوات والصدقات ، يحس بأنه يجاهد نفسه لكي يخرج هذه الأموال ، فيشعر بمشقة ، وكذلك إذا دعى داعي الجهاد في سبيل الله وجدت الأمر صعباً ، وكذلك إذا جاء الإنسان المسلم الذي هداه الله عز وجل ليستقيم على شرع الله ويلتزم بأحكام الله ، وجد المجتمع يؤذيه من كل جانب ، ووجد أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه يؤدنه ويشبطونه في المضي في هذا الطريق ، وامرأة مسلمة هداها الله للإسلام تريد أن تلتزم بالحجاب الكامل ، مسلمة هداها الله للإسلام تريد أن تلتزم بالحجاب الكامل ،

أن يطهر أمواله من الربا وينقيها من الحرام يحس بأن هذا الأمر شاق وصعب وشديد ، الإنسان مع إخوانه في الله وهو يعيش معهم ، قد ينزغ الشيطان بينهم في أشياء كثيرة وتعاملات عديدة فلا يعجبه تصرف من هذا أو قولة من ذلك ....

إلى آخر هذه الأمور التى تخدث مما يجعل الإنسان يفكر أحياناً في أنه يترك إخوانه في الله مثلاً ، فكونه يجلس معهم ويجاهد نفسه للبقاء معهم أمر عسير وصعب وشاق .

هذه الأمور وغيرها أيها الأخوة مزاولتها تختاج إلى صبر شديد .

هذا الصبر الذي سوف نتكلم عنه هذه المرة ..

هذا الصبر الذي يُسَهِل هذه الأمور ، وهو الذي يذلل الصعاب أمام المسلم وهو يسير في طريقه إلى الله تعالى .

# الصبر على طاعة الله كرا المراكب المراك

#### معنى الصبر

#### هذه الكلمة معناها في اللغة:

المنع والحبس ، ويقال صبر يصبر صبراً ، وصبر نفسه ، كما قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] ، ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ معناها : احبس نفسك وامنع نفسك عن ترك هؤلاء ، اصبر نفسك معهم ، احبسها معهم .

ويقال: هو « حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والقلب عن السخط » ، وكذلك « الصابر أو الصبر » هذه اللفظة في اللغة لها اشتقاقات كثيرة ، تتعلق بما نحن في صدده من بيان معنى الصبر ، فمن اشتقاقات مثلاً: صبر وتصبر ، واصطبر وصابر وغيرها من الاشتقاقات، وكثير من هذه الألفاظ وردت في القرآن الكريم .

#### الفروق بين هذه الألفاظ:

يقال للإنسان: « صبر » إذا أتى بفعل الصبر ، وإذا تصبر إذا تكلف الصبر واستدعاه وتكلف حضوره ، وهذه الله اللفظة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفيت اوى هي المعنى الوارد في قول الله تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ [ البقرة: ١٧٧ ] ، فقال: البأس: هو الفقر ، والضراء: كل الأذى الذى يحصل للبدن مثل المرض وغيره ، فالصابرين في البأساء والضراء يعني: المتصبرين على البأساء والضراء ، الذى يصبر ويتكلف الصبر وهو يعيش في جو البأساء ومرارة الحاجة ، هذا يسمى متصبراً لأنه استجلب الصبر واستدعاه وتكلف حضوره .

وكذلك يقال اصطبر في اللغة: يعنى تعلم الصبر، فكون الإنسان يجلس ويتعلم الصبر ويحاول أن يكتسب الصبر، فإنه يسمى مصطبراً.

## الصبرعلى طاعة الله كري المراكب المراكب

وهذه اللفظة تقودنا إلى شيء مهم جداً ، هل الصبر خلق يُكتسب ؟ ، أم هو خلق فطري يولد مع الإنسان ولا يمكن الزيادة فيه ولا النقصان منه ؟! .

هل الصبر قضية مغروزة في الإنسان لا يمكن أن تزيد ولا تنقص ؟! أم أن الصبر الصحيح في هذه المسألة أن الصبر من الفطر التي يفطر الناس عليها ، فترى بعض الناس من طباعهم أن يصبرون ، وترى بعض الناس من طبيعتهم أنهم لا يصبرون ، لكن الصبر بالإضافة إلى هذه النقطة يمكن تعلمه واكتسابه ، بمعنى أن يكون الإنسان غير صابر فيتعود على أشياء معينة ويتعلم أشياء معينة تصل به إلى اكتساب الصبر ، ما الدليل ؟! يقول على في الحديث الصحيح الذي الصبر ، ما الدليل ؟! يقول في في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخارى : « من يتصبر يُصبره الله » (١) ، فإذا الرسول على يقرر بأن الإنسان يمكنه أن يتصبر ، بمعنى يعلم الرسول على يقرر بأن الإنسان يمكنه أن يتصبر ، بمعنى يعلم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/۵۲۳ فتح) الزكاة ، ومسلم (۱٤٤/۷ نووي) الزكاة .

### الصبرعلى طاعة الله المسرعلي طاعة الله

نفسه الصبر ، ويكافح حتى يصل إلى المرحلة التي يتعلم فيها أو يكتسب فيها هذه الخصلة وهي الصبر .

فإن المزاولات تعطى هذه الملكات التى فى النفس ، ومن زاول شيئاً واعتاده وتعود وتمرن عليه صار ملكاً له وسجية وطبيعة كما يقول ابن القيم رحمه الله : « وقد جعل الله فى الإنسان قوة القبول والتعلم لهذه الطبائع ، إلا أنه من الممكن تعلم هذه الطبائع واكتسابها على أنها طبائع ، غير أن العبد أحياناً إذا كان نزقاً (١) لا يصلح ، ثم حاول أن يكتسب الصبر ويتعود ويتطبع بالصبر ، فقد يكون انتقاله هذا من عدم الصبر إلى الصبر قد يكون ضعيفاً فيعود العبد إلى طبعه الأصلى بأدنى باعث [ بأقل استفزاز بجد العبد يعود إلى عدم الصبر الذى كان سجية له ] وأحياناً يكون التصبر هذا فيه قوة بحيث لا يعود إلى سجيته الأولى يكون التصبر هذا فيه قوة بحيث لا يعود إلى سجيته الأولى

<sup>(</sup>١) النزق : الخُفة والطيش .

### الصبرعلى طاعة الله كري المنظمة الله كالمنظمة المنظمة الله كالمنظمة المنظمة الله كالمنظمة الله كالمنظمة المنظمة المنظمة

التي هي عدم الصبر والحدة إلا أن يكون في موقف قوي بحيث يخرجه عن هذا التصبر إلى سجيته الأولى التي كان عليها ، وأحياناً يكون التعلم والاكتساب للصبر قوي جداً ، بحيث يملك على الإنسان نفسه ولا يعيده إلى ماكان عليه في الماضي » .

وإذا جئت معي إلى اللفظة الأخرى من اشتقاقات الصبر وهي كلمة « صابر » فهذه الكلمة تفيد وقوف الإنسان مع خصمه في عملية الصبر ، ولذلك لفظة « صابر» على وزن » فاعل » وهذه اللفظة تعني أنه لابد من وقوعها بين اثنين على الأقل مثل شاتم يعني أن فلان شتم فلان وفلان شتمه .

عملية التسابق في الصبر تسمى « مصابرة » والمصابرة أعلى مرتبة من الصبر لأنه من الممكن الواحد يصبر لكن لا يصابر ، يصبر إلى فترة معينة لكن لا يصبر مع خصمه إلى

النهاية فيفقد الصبر في منتصف الطريق فلا يسمى قد صابر وإنما يسمى قد صبر ، ولذلك تأمل قول الله تعالى يتضح لك معاني لم تكن واضحة من قبل ، يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠ ﴾ [ آل عمران : ٢٠٠٠] .

هذا المقام هو مقام المرابطة والجهاد ، يأمر الله الناس أن يصبروا ويصابروا الأعداء ، لأن الأعداء قد يصبرون ، فالمؤمنون يجب أن يصابروا عدوهم حتى يفوقوهم في الصبر والجلد في أرض المعركة ، فالمصابرة هي حال الإنسان في الصبر مع خصمه ، فإن العبد قد يصبر ولكنه لا يصابر .

#### تعريف الصبر شرعة:

ذكر بعض العلماء أنه « خُلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به الإنسان عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل شرعاً » .

### الصبرعلى طاعة الله كري المناه المناه المناه المناه الله المناعة الله كالمناه المناه ال

وقال أحد السلف: « الصبر ثبات القلب عن موارد الاضطراب » ، والصبر والجزع ضدان يقابل أحدهما الآخر ولذلك قال الله تعالى عن أهل النار: ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُحيصٍ ﴾ [ إبراهيم: ٢١].

أهل النار عندما ينطبق عليهم العذاب من كل جانب يقول بعضهم لبعض ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا ﴾ أى فقدنا الصبر عن هذا العذاب ﴿ أَمْ صَبَرْنَا ﴾ على هذا العذاب ﴿ مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ ليس هناك مهرب ولا مفر ، لأنهم لو صبروا على العذاب أو جزعوا النتيجة واحدة فالعذاب مستمر ، فإن صبرهم لن يفيد شيئاً .

وعرَّف بعض العلماء الصبر بأنه الثبات على أحكام الكتاب والسُّنة ، وقال بعضهم : هو الاستعانة بالله (١) .

<sup>(</sup>١) انظر تعريفات الصبر في : عدة الصابرين لابن القيم - رحمه الله - .

#### الصير يحول الأخلاق السيئة إلى حسنة:

- والصبر إذا كان صبراً على شهوة الفرج فإنه يصبح عفة « تأمل الآن كيف أن الصبر يقلب الصفات الذميمة إلى صفات حسنة » ، إذا كان صبراً على شهوة الفرج فإنه يسمى عفة ، وضدها الفجور والزنا .
- وإن كان الصبر على شهوة البطن وعدم التسرع في الطعام أو تناول ما لا يحسن الإنسان أن يتناوله ، فإنه يسمى شرف نفس وشبع نفس وضد الشرف والدناءة .
- وإن كان صبراً على إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام فإنه يسمى كتمان سر ، وعكسه إذاعة السر وإفشائه أو اتهام الناس أو سبهم وفحشهم والكذب عليهم وقذفهم ، وهذا كله ضد صبر النفس ، وصبر اللسان عن التكلم بما لا يحسن التكلم به شرعاً .
- وإن كان صبراً على فضول الدنيا فإنه يسمى زهداً .

### الصبرعلى طاعة الله كرا المنافعة الله

- وإن كان صبراً على قدر يكفي من الدنيا ، فإنه يسمى قناعة ، وإن كان صبراً على الإجابة لداعي الغضب في النفس فإنه يسمى حلماً .
- وإن كان صبراً عن داعي العجلة والتسرع فإنه يسمى وقاراً وثباتاً.
- وإن كان صبراً عن إجابة داعي الفرار والهرب فإنه يسمى شجاعة .
- وإن كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام فإنه يسمى عفواً وصفحاً.

فتأمل معى كيف أن هذا الصبر هو الذى يقلب الأخلاق السيئة في النفس إلى أخلاق حسنة ، وهو الذى يداوي الأمراض النفسية ويجعلها تصل بالنفس إلى مراحل عليا .

#### أنواع الصبر

#### والصير ينقسم إلى نوعين:

٠ - صبر بدني . ٢ - صبر نفساني .

وكذلك ينقسم إلى نوعين آخرين من جهة آخرى :

۲ - صبر اختیاری . ۲ - صبر اضطراری .

فلو رتبنا هذه الأنواع على بعضها لخرج عندنا أربعة أنواع :

### [1] الصبر البدني الاختياري:

صبر يتعلق بالبدن ، لكنه اختياري يمكن أن يفعله الإنسان ويمكنه ألا يفعله ، مثل الصبر على تعاطي الأعمال الشاقة كحمل الأشياء الثقيلة فهذا صبر بدني اختياري من الإنسان .

### الصبرعلى طاعة الله كري المنظامة الله كري المنظامة الله كري المنظامة الله كري المنظلمة المنظلم

#### [٢] الصبر البدني الإضطراري:

يكون صبراً بدنياً لكنه اضطراري ، كإنسان أخد وعُذب وضرب ، فهو الآن يُضرب من قبل الذي يضربه ، فهذا صبر بدني واضطراري .

#### [٣] الصبر النفساني الاختياري:

كصبر الإنسان على حبس النفس، مثلاً عن الغضب ، هذا النوع من الصبر نفساني واختياري .

#### [2] الصبر النفساني الاضطراري:

كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها وبينه ، مثل إنسان أراد أن يهاجر في سبيل الله ولكنه حُبس أن يهاجر إلى أقوام صالحين ، أو حبس عن إتيان شيء من الأشياء المحمودة شرعاً .

فهذه الأنواع الأربعة بعضها يجتمع في الحيوان وبعضها لا يكون إلا في الإنسان ، فهناك نوعان لا يكونان

إلا في الحيوان وهما:

- البدني : هذا من صبر الحيوان .
- والاضطراري : أيضاً من صبر الحيوان لأنه ليس له الحتيار .

فإذاً بعض الناس عندهم صبر بدني ، وهذا النوع لا يكون محموداً دائماً من هذا القبيل ، مثلاً بجد بعض الكفرة أو بعض الناس الذي يجرون وراء الماديات لديه استعداد أن يصبر في العمل والكد ويشتغل في اليوم ١٢ ساعة أو ١٤ ساعة ، مثلاً سائق شاحنة يسافر ويتنقل ويصبر على هذا التعب .

هذا الصبر ليس محموداً دائماً ، هذا الصبر فيه من صبر الحيوانات ، بل إن بعض الحيوانات القوية تصبر بدنياً أكثر من صبر الإنسان ، وكذلك الصبر الاضطراري ، الحيوان يصبر على الألم ويصبر على الأذى ، يصبر اضطراراً

### الصبرعلى طاعة الله كرا المالية المالية

وليست هذه الأنواع التي ترفع الإنسان إلى المكانة العليا إلا إذا قصهد بها وجه الله .

فما هي الأنواع التي يفترق فيها الإنسان عن الحيوان؟ [1] الصبر النفسي .

[٢] الصبر الاختياري .

الأمور التي تختاج إلى مصابرة فعلاً هي المصابرة النفسية على ميول النفس وعلى هوى النفس ، وكذلك على الأمور الاختيارية التي يمكن للإنسان أن يفعلها أو لا يفعلها ، وهو مع ذلك يفعلها في الخير ، هذه الأمور التي تفرق بين الإنسان والحيوان ، فالإنسان إذا صابر باعث الهو ودفع باعث الهوى ... صار مثل الملائكة في هذا الجانب ، وإذا عليه باعث الهوى والشهوة فإنه يصبح مثل الشياطين ، وإذا عليه باعث الهوى والشهوة فإنه يصبح مثل الشياطين ، وإذا غلبه طبع الأكل والشرب والجماع فقط ، فإنه يصبح مثل البهائم .

#### أقسام الصبر

[1] صبر على طاعة الله .

[٢] صبر على معصية الله « أي لا يرتكبها » .

[٣] صبر على أقدار الله (١).

نحن كلامنا سيتركز على القسمين الأولين ، الصبر على الطاعة ، والصبر على المعصية ، وهذه الثلاثة أنواع اجتمعت في آية واحدة ، وهي قول لقمان علي لابنه وهو يعظه :

قال تعالى : ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ [ لقمان : ١٧ ] . عن المُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ [ لقمان : ١٧ ] . فإن في قوله ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ فعل

<sup>(</sup>١) انظر رسالتنا « تسلية المصاب » من مطبوعات دار الإيمان .

### الصبرعلى طاعة الله كالمراكل المسرعلي طاعة الله

الطاعة والصبر عليها ، ﴿ وَانْهُ عَنِ الْمُنكُرِ ﴾ غير معقول ينهى عن المنكر وهو يفعل المنكر !! ، فمعنى هذا أن لقمان عليها ، ﴿ وَاصْبُرْ عَلَىٰ مَا عَلَيْ المعصية ، ﴿ وَاصْبُرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ هى الصبر على أقدار الله التي تصيب الإنسان .

هذه الأقسام: الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على الأقدار هي واجبة أم مستحبة ؟ أم مكروهة ؟ أم محرمة ؟! .

هى واجبة ، يجب على الإنسان أن يصبر على هذه الأقسام ، يصبر على الطاعة ، مثل أن يصبر على الصلاة وعلى الزكاة .

وكذلك يصبر عن المحرمات ، مثل أن الصبر عن الشهوات ، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوي في مسألة الاستمناء يقول : من فعل الاستمناء تلذذا أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال

استمنائه صورة كان يجامعها [ يتخيل صورة امرأة مثلاً وهو يجامعها ] ويستمنى ، فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره ، [ لأن المشهور فى مذهب الحنابلة أن الاستمناء مباح ] فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : وهذا لا يقول به أحمد ولا غيره .

والصبر على هذا من الواجبات لا من المستحبات ، والصبر عن المحرمات واجب ، وإن كانت النفس تشتهيه وتهواه ، قال تعالى : ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّهِ مِنْ لَا يَجِدُونَ وَلَيَسْتَعْفِفِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [ النبور : ٣٣ ] ، الاستعفاف : هو ترك المنهي عنه ، وقد سبق أن ذكرنا : أن شهوة الفرج إذا صبرت عليها تصبح عفيفاً ، فإذا صبرت عن هذا الأمر المحرم فإنك تصبح عفيفاً ، فإذاً هذه الأشياء واجبة وليس مستحبة أو مكروهة .

### الصبرعلى طاعة الله كري المنافعة المنافع

أيهما أفضل الصبر الاضطرارى ؟ أم الصبر الاختياري ؟ .

هل الصبر على الطاعة التي يمكن أن تفعلها ويمكن أن لا تفعلها أفضل ، أم الصبر مثلاً على مرض أصابك أو على بلية حلت بك ؟ .

كلاهما واجب ، ويجب الصبر في كل الحالات ، لكن أيهما أفضل ؟ .

يقول ابن تيمية - رحمه الله - والصبر الاختياري أكمل من الاضطراري ، ولهذا كان صبر يوسف الصديق على على على عن مطاوعة امرأة العزيز أفضل وأكمل من الصبر على ما ناله من الحبس أو على ما ناله من إلقاء إخوانه له في الجب ، وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما أنالهم الله من الأوامر وأعطاهم من الشريعة باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم

لأقوامهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلاء « فصار صبر هؤلاء أكبر من صبر أيوب عليه إبراهيم على وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أوامر الله عز وجل أكمل من صبر يعقوب على فقد ولده « لأن صبر إبراهيم وإسماعيل صبر اختياري ، كان من الممكن أن ينفذ الذبح وأن لا ينفذ الذبح ، وبإمكان إسماعيل أن يعترض ، وأن لا يعترض ولكنهما أسلما الله عز وجل ، وصبرا صبراً اختياراً ، صبر إيثار ومحبة الله عز وجل بخلاف صبر يعقوب على فقد ولده يوسف فإنه صبر اضطراري ، لأنه فقد ابنه فماذا يمكنه أن يفعل ؟ » .

وهكذا إذا أوذي المسلم على إيمانه وطلب منه الكفر، أو الفسوق، أو العصيان، وإن لم يفعل أوي وعُوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه كان هذا أفضل، كما كان فعل المهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يُعذبون ويُؤذون.

### الصبرعلى طاعة الله كري المنافقة المنافقة الله كري المنافقة المنافق

هذا كله من أنواع الصبر الاختياري العظيم الأجر جداً ، وقد أُوذي النبى على بأنواع من الأذى ، فكان يصبر عليه صبراً اختيارياً ، فإنه إنما يؤذى لأنه لا يفعل ما يمكنه أن يفعله باختياره ، وكان من الممكن أن يتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل ، لكنه آثر أن يسير ويمشى في مشوار الدعوة اختياراً ، وصبر على هذا صبر اختيار ، وكان هذا أعظم من الصبر الاضطراري .

فقد حبس المشركون النبى على وأصحابه في الشعب ، ولما مات أبو طالب اشتدوا عليه ، فإذا هذه الأنواع من الصبر أنواع عظيمة جداً لأن أصحابها قد اختاروا الصبر في ذات الله عز وجل اختياراً من أنفسهم .

وهذا هو الذى يحمل الإنسان على المجاهدة في سبيل الله عز وجل ، ولذلك كان الأمر موجه للرسول على المور موجه للرسول على ، وموجه لنا أيضاً : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ ﴾

[الأحقاف: ٣٥] ما قال فاصبر كما صبر أيوب ، قال : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ ﴾ لأن صبرهم كان قمة صبر الاختيار ، وهولاء أولوا العزم من الذين صار عليهم مدار الشفاعة يوم القيامة ، حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله عليهم أجمعين محمد عليه .

فإن قال إنسان : هل الصبر على فعل المأمور أفضل أم عن فعل المحظور ؟ .

#### الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية :

هذه المسألة اختلف فيها العلماء وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: « أن الصبر على فعل الطاعة أعلى من الصبر على فعل المعصية ، لأن الأصل المأمور ، وما جاء النهي عن المحظور إلا تكملة وحفظاً للمأمور » الأصل المأمور وجاء النهي عن المحرم من باب

### الصبرعلى طاعة الله كرا المنافعة المنافعة الله كرا المنافعة المنافع

حماية المأمور .

ويقول ابن القيم -رحمه الله - : « يكون الصبر في وقت المأمور وفي وقت المحظور هو الأفضل ، فإذا حضرك شيء محظور صار الصبر عنه هو الأفضل في ذلك الوقت، وإذا حضرك شيء مأمور به صار الصبر عليه هو الأفضل في وقته » .



#### تقسيم آخر للصبر

قسم بعض العلماء – كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين – الصبر إلى ثلاثة أنواع :

[1] صبرالله .

[1] صبر مع الله .

[٣] صبر بالله .

#### فأما الصبر بالله:

فإن الله إذا لم يصبرك لم تصبر ، ولذلك يقول الله عز وجل : ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ [ النحل: ١٢٧] ، لأن الله إذا لم يصبرك لم تصبر ، فالصبر أصلاً أتى من الله عز وجل هو الذي يرزقك الصبر .

#### وأما الصبرالله:

فهو أن يكون لوجه الله ، فإن بعض الناس قد يصبرون

### الصبرعلى طاعة الله كري المنظامة الله كري المنظمة المنظمة الله كري المنظمة الم

عن أشياء لكن ليس من أجل الله ، فقد يصبر على فعل الصلاة رياءً ، فيجب أن يكون صبره لله (١) .

### وأما الصبر مع الله:

فهذا بعض الصوفية يعرّفونه تعريفات منحرفة ولكن يوجه ابن القيم - رحمه الله - هذه القضية فيقول: الصبر مع الله يعنى مع أوامر الله بحيث يدور الإنسان المسلم معها حيث ما دارت ، فأينما توجهت به الأوامر توجه معها ، فهذا الإنسان يكون صبره دائماً مع الله عز وجل ، حيثما توجهت به الأوامر توجه معها ، فهذا الإنسان يكون صبره دائماً مع الله عز وجل ، حيثما دائماً مع الله عز وجل ، حيثما كانت مرضاة الله فهو يصبر ، وهناك أمور أخرى في الصبر لابد للإنسان المسلم فقط منها .

<sup>(</sup>۱) ومنه صبر المرأة السوداء التي كانت تصرع على عهد النبي ﷺ وقصتها انظرها عند : البخاري (۱۹/۱۰ فتح) المرضى ، ومسلم (۱۳۱/٦ فتح) المرضى ، ومسلم (۱۳۱/٦ نووي) البر والصلة .

أحياناً يتصور الإنسان أن الصبر هو على قضية البلاء فقط ، لكن أيضاً لابد أن يتصور الإنسان المسلم أن الصبر على النعماء لا يقل شدة عن الصبر على البلاء .

ولذلك يقول بعض السلف : « ابتلينا بالضرّاء فصبرنا ، وابتلينا بالسّرّاء فلم نصبر » ، أحياناً الإنسان في مواجهة التحدي وفي مواجهة المصاعب يصمد ويصبر ، ولكن إذا فتح عليه من زهرة الدنيا وزينتها لا يصبر .

ويقول بعض السلف أيضاً: « البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون » فعلاً ، قد مجد بعض الكفار يصبرون على البلاء ، قد مجد كافراً لا يتسخط ولا يشتكى ، لكن لا يصبر على العافية إلا المخلصون فعلاً والصديقون ، فإذا جاءتك نعمة الله عز وجل فكيف يكون صبرك عليها ؟.

[1] تكون بألا تركن إليها ولا تغتر بها ، هذا من

### الصبرعلى طاعة الله كري المنظمة المن

الصبر في حال النعمة .

[٢] ألا تنهمك في نيلها وتبالغ في استقصائها ، كمن يبالغ في الأكل والشرب والجماع حتى يؤدي ذلك إلى ضد ما يتمناه ، فيؤدي به الإفراط في الأكل والشرب إلى التخمة وإلى أن يضطر أن يمنع نفسه عن الأكل والشرب ، ويؤدي به الإفراط في الجماع إلى استنزاف قواه وخور قواه العقلية أيضاً ، ولذلك لابد أن يحفظ الإنسان نفسه ولا يُفرط في هذه الأشياء .

[٣] الصبر على أداء حق الله في هذه النعم ، حتى لا يضيع الإنسان هذا الحق فيسلبها الله منه ، وكذلك يصبر عن صرف هذه الأشياء في الحرام هذا كله من صبر النعمة .

وكان بعض الصالحين يحمل في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها إذا غفل مكتوب فيها : ﴿ وَاصْبِرْ

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْينِنا ﴾ [ الطور: ٤٨] فإن الإنسان قد يصبر كما ذكرنا في الضراء لكن لا يصبر في السراء ، في جميع فيجب أن يكون الصبر ملازماً أو مصاحباً له في جميع الأحوال ، والصبر من أشق الأشياء على النفوس وهذه المسألة التي سنذكرها الآن مهمة جداً .

#### قوة النفس ،

النفس فيها قوتان قوة إقدام وقوة إحجام .

النفس فيها قوة تجعل الإنسان يقدم وكذلك فيها قوة تجعل الإنسان يحجم ، فيجب على الإنسان – بعملية الصبر – أن يجعل قوة الإقدام مصروفة على الأشياء التي تنفعه ، ومن وقوة الإحجام يجعلها بالصبر إحجاماً عما يضره ، ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به أقوى من صبره على ما يضره ، فلذلك تجد بعض الناس يصبرون على مشقة الطاعة ولكنهم لا يصبرون عن المعصية ، فهو قد

### الصبرعلى طاعة الله كالمراكب المسبرعلى طاعة الله كالمراكب المسبرعلى المسبرعلى طاعة الله كالمراكب المسبرعلى المسبرع المسبرعلى المسبرع المسبرع

محكم في قوة الإقدام ، ففعل الطاعة ، لكن لا يتحكم بصبره في قوة الإحجام فيقع في المعاصي .

يقول ابن القيم - رحمه الله - : ( فكثير من الناس أوهذه حالة عجيبة موجودة عند بعض الناس فعلاً ] يصبر على مكابدة قيام الليل ويصبر على الطاعة في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ، ولكنه لا يصبر على نظرة محرمة ، وكثير من الناس له صبر عن المعاصي ولكنه ليس له صبر على الطاعات ، فقد مجد بعض الناس يصبر عن الشهوات ، ولكنه لا يستطيع أن يصبر نفسه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين » ، وهذا أيضاً حاصل .

#### والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين:

[1] القوة التي تدعوك لعمل هذا العمل.

[٢] سهولة عمل هذا الفعل بالنسبة للإنسان .

فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه

أشق شيء على الصابر ، لو كان الداعي إلى الفعل قوي اجداً والفعل أمر سهل ومتوفر ، فعند ذلك : الصبر في هذا الموقف يكون في أعلى الدرجات .

وإن فقدا معاً ، ولم يجد القوة التي تدفعه لعمل هذا الشيء المحرم ، وأيضاً هذا الأمر صعب جداً لا يكاد يوجد ، فيكون الصبر في هذا الأمر سهل لأن ليس هناك قوة تدفع لهذا العمل ، وفي نفس الوقت هذا العمل صعب جداً أن يتوفر وبذلك يكون الصبر سهلاً جداً .

وبحسب تفاوت العامل الأول والثانى يتفاوت الصبر وقد يوجد أحدهما ويفقد الآخر ، فمثلاً هناك أناس ليس لديهم دافع للقتل أو السرقة ، وفي نفس الوقت القتل والسرقة قد يكونا غير متوافران ، ففي هذه الحالة يكون الصبر سهلاً ، وقد يكوف المثاعي إلى هذا العمل أحياناً قوي وسهل فيكون الصبر عليه صعب، ولذلك كان صبر السلطان على الظلم ، وصبر المنعاب عن الفاحشة ، وصبر الغني عن اللذات

## الصبرعلى طاعة الله كري المنظمة المن

والشهوات ، كان صبرهم عند الله بمكانة عظيمة ، لأن الإنسان في مكان السلطة في مكان المنصب يكون داعيه إلى ظلم الناس كبير .

فكونه يصبر نفسه ويكون إماماً عادلاً صارت عملية الصبر عنده عظيمة ، ولذلك صار من السبعة الذين يظلهم الله .

الشاب الذي يصبر على الفاحشة ، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال : « إنى أخاف الله » هذا الشاب داعي الفاحشة في نفسه قوي ، لأنه شاب وهذه المرأة هي التي تدعوه إلى الفاحشة ، فطريق الزنا سهل ، فلما صبر أصبح من الذين يظلهم الله ، فصار صبر هؤلاء السبعة عند الله بمكان لأنه اجتمعت عندهم العاملان: صار الداعي قوي ، والفعل متوفر وسهل ومتيسر ، ومع ذلك صبروا .

وهذه المسألة مهمة - أيها الإخوة - لأنها هي التي تعلل لنا لماذا الناس يصبرون على طاعات كثيرة لكنهم لا يصبرون عن آفات اللسان مثلاً.

لاذا صار الصبر عن آفات اللسان صعباً ؟ لأنه متيسر ، حركة اللسان سهلة جداً ، فلذلك صارت آفات اللسان والكلام في عيوب الناس من فاكهة بعض الناس ، فكثير من الناس يقعون في الغيبة ، والنميمة ، والكذب ، والثناء على النفس ، وتزكية النفس ، مع أنهم يصلون مع الناس في المساجد ، ويؤدون الزكاة ويصبرون في الصيام ، ويفعلون أشياء كثيرة بل قد يدعون إلى الله ، وقد يصبرون على المشاق ، لكن عندهم آفات اللسان متفشية ، لماذا ؟! لأن قضية اللسان سهلة ومتيسرة فلذلك يقع فيها الإنسان فكان الصبر في هذه الحالة قوياً جداً ، فإذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها .

ولهذا يقول ابن القيم - رحمه الله - : « ولهذا مجد

## الصبرعلى طاعة الله كرا المارعلى طالعة الله

الرجل يقوم الليلى ، ويصوم النهار ، ويتورع عن استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة [ ولو جئت بوسادة حرير لا يمكن أن يستند عليها ولو للحظة واحدة ] ، ولذلك يتورع عن الدقائق من الحرام ، والقطرة من الخمر ، ومثل رأس الإبرة من النجاسة [ لو أصابه نجاسة ولو بقدر إبرة لذهب واغتسل ] ، ولكنه إذا جاء إلى مسائل الغيبة والنميمة ، والتفكه في أعراض الخلق أطلق فيها لسانه [ لسهولة العملية ] ، وكما يحكى أن رجلاً اختلى بامرأة أجنبية فلما أراد مواقعتها قال : « يا هذا غطى وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام »!! فعنده الدافع إلى الشهوة قوي قضاء الوطر لكن تورع بزعمه وقال : غطي وجهك يا هذه فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام ثم يقع عليها ويواقعها فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام ثم يقع عليها ويواقعها وهذا كله من الورع الفاسد » .

هذا يسمى ورعاً فاسداً ، وهذا من باب ما أخبر به ابن

عمر - رضى الله عنهما - « أن أناساً من قطاع الطرق يقصدون الحج ويسألوني عن قتل المُحرم للقمل !! [يسألون عن حكم قتل القمل للمحرم وهم من قطاع الطرق ] فقلت يا عجباً لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ، ويسألوني عن قتل القملة في الإحرام » .

ما هو السبب ؟ هناك بعض الناس فيهم هذا الانحراف فعلاً ، عندهم هذه الازدواجية العجيبة وعندهم مثل هذا الورع الفاسد ، ما هو السبب ؟! .

السبب أن المسألة تعود إلى قوة الدافع وسهولة حصول الأمر .



## الصبر على طاعة الله كرا المناه المناه المناه المناه المناه الله كرا المناه المن

#### ثمرات الصبر

الصبر له أهمية عظيمة ، فالذي يتدبر آيات الله في كتابه العزيز يجد جانباً كبيراً من هذه الأهمية فتجد أن الله عز وجل يأمر به فيقول : ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّه ﴾ [ النحل : ١٢٧] ، ونهى عن ضده فقال : ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٩] ، وقال : ﴿ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [ الأحقاف : ٣٥] ، وقال : ﴿ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [ الأحقاف : ٣٥] ، نهى عن ضد الصبر وعلق الفلاح على الصبر فقال : ﴿ يَا لَيْهَا اللّهِ يَنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُعْلَمُ مَنْ اللّهِ يَنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُعْلَمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ لَعَلّكُمْ تَعْلَمُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ مَنْ وَمَنْ بِمَا صَبَرُوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ أُولَٰ عَلَى يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ أُولَٰ عَلَى يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ أُولَٰ عَلَى الْمِارِ اللّهُ الْمَامِنُ وَا أَدْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ والقصص : ٥٥] ، بل إن أجرهم يضاعف بغير حساب القصص : ٥٤] ، بل إن أجرهم يضاعف بغير حساب

كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴿ وَنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ الزمر : ١٠ ] .

قال أحد السلف: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر لأن الله قال: ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ولذلك كان أجر الصوم غير مقدّر كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» (١) ، ثواب غير مقدّر لأن الصوم يتعلق أساساً بالصبر، هو عبارة عن حبس النفس ومنعها عن الطعام والشراب والجماع والغيبة ... إلخ ...

بل إن الله علّق الإمامة في الدين على الصبر واليقين ، كما قال الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يُوقّنُونَ (٢٤) ﴾ [ السجدة : ٢٤] .

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث عند مسلم ( ۱۲صوم/۱۸۰۷ ح ۱٦٤ ) .

## الصبر على طاعة الله كالمنظمة المنظمة الله كالمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله كالمنظمة المنظمة ا

والإمامة معناها أن يأتم الناس بهم ويقتدون ، فإذا أراد الشخص أن يكون إماماً في الناس يُقتدى به فعليه أن يأخذ الصبر بالدرجة الأولى ، ولذلك كان من أقوال ابن تيمية السبر بالله – المشهورة « بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين » (١) ، بل إن الله جعل للصابرين ظفراً ليس مثله ظفر وهو الظفر بمعيته عز وجل فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة : ١٥٣ ] .

وجمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي :

١ - صلاة منه عليهم .

٢ - ورحمته لهم .

٣ – وهدايته إياهم .

<sup>(</sup>١) وقال ابن عيينة : لما أخذوا برأس الأمر ، صاروا رؤوساً .

والدليل: ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ ﴿ وَ الْمَهْ الْمُهْ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ مَن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْ الْمُهْ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَبِهِم ورحمة واهتداء . [ البقرة : ١٥٥ – ١٥٧ ]، فجمع لهم ثلاثة أشياء ما جمعها لأحد غيرهم ، صلوات من ربهم ورحمة واهتداء . وكذلك جعل الله الصبر عوناً لنا فقال : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ [ البقرة : ٤٥ ] ، فجعله عون وزاد وسلاح ، وعلى النصر على الصبر فقال عز وجل : ﴿ بَلَىٰ وَسِلاح ، وعلى النصر على الصبر فقال عز وجل : ﴿ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدُدُكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَةَ آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (وَآلَ ﴾ [ آل عمران : بخَمْسَةَ آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (وَآلَ ﴾ [ آل عمران :

وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تُسلّم على المؤمنين في الجنة لصبرهم والدليل: ﴿ وَالْمَلائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

## الصبرعلى طاعة الله ١١٨٨ ١١٨٨ ١١٨٨

(٣٤) ﴾ [ الرعد: ٢٤ ] صبرتم في الدنيا ؟ على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله تعالى – المصائب – .

وكذلك جعل الله أهل محبته هم أهل الصبر فقال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِوينَ (١٤٦ ) ﴾ [ آل عمران : ١٤٦ ] .

وأخيراً أن خصال الخير لا مجتمع ولا تعطى ولا تلقى إلا للصابرين ، جاءت في موضعين في القرآن :

فيقول الله عز وجل في قصة قارون عن العلماء أنهم كانوا يقولون للذين يريدون الحياة الدنيا ﴿ وَيْلَكُمْ ثُوابُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقًاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴾ اللّه خير لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴾ [ القصص : ٨٠] .

وكذلك قال الله عز وجل عمن صار بينه وبين أخيه عداوة فعامله بالمحسني قال : ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا

## رع المسرعلى طاعة الله

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظيم (٣٥) ﴾ [ فصلت : ٢٥] .

فإذاً خصال الخير كلها مجتمع في الصابرين ، وأخبر عز وجل بأنه لا ينتفع بآياته إلا أهل الصبر فقال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [ إبراهيم : ٥ ] ، والله عز وجل قرن بين الصبر وبين أشياء عظيمة « عندما بجد الشيء مقترن بشيء عظيم فإن هذا يدل على عظمته هو » فقرن الله الصبر بالتقوى ، وقرن الصبر بالعمل الصالح ، وقرن الصبر بالمحمل الصالح ، وقرن الصبر بالمرحمة .

فمن اقتران الصبر بالتقوى قوله عز وجل : ﴿ لَتُبْلُونَ فَي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَيْلِكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ قَبْلِكُمْ وَمَن اللَّذِينَ أَشُركُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ فَرَا اللَّهُ مِنْ عَنْم الأُمُورِ (١٨٦) ﴿ [ آل عمران : ١٨٦] ، وكذلك وقال : ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبُرْ ﴾ [ يوسف : ٩٠] ، وكذلك قرن الله الصبر بالعمل ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبُرْ حَتَّىٰ قرن الله الصبر بالعمل ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبُرْ حَتَّىٰ

## الصبرعلى طاعة الله كري المنافعة الله

يَحْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (١٠٩) ﴿ [ يونس : ١٠٩ ] . وقرن بين الرحمة والصبر ، فقال عز وجل: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [ البلد : ١٧ ] .



#### أقسام التاس في الصبروالرحمة

[1] قسم يصبر ولا يرحم.

[2] قسم يرحم ولا يصبر.

[17] قسم لا يصبر ولا يرحم .

[٤] قسم يصبر ويرحم.

فيقول ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك كلاماً جملاً:

( إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والفساد [ يصبرون ويجالدون ولكنهم لا يرحمون ] ، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين [ مثل كثير من النساء ومن يشبههن ] ، فمن طبيعة النساء أنهم يرحمن ولكنهن لا يصبرن ، فقد مجد المرأة فاسقة والعياذ بالله لكن إذا رأت طفلاً يحتاج إلى إرضاع وجائع رحمته

## الصبرعلى طاعة الله كري المراكب المراكب

وأرضعته ، وقد تكون من الذين لا يصبرون على الفواحش ، وهذه خصلة في المرأة أكثر من الرجل ، ينبغى على المرأة الانتباه إليها أنها قد ترحم ، ولكن لا تصبر ، فلا تعتبر نفسها عندما ترحم أنها بخير إذا كانت من غير أهل الصبر ، يجب أن تجمع إلى رحمتها الصبر أيضاً ] ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع ، [ ناس قساة يصبرون وعندهم جلد ، لكنهم عندهم هلع لا يصبرون أيضاً ] والمحمود هو الذي يصبر ويرحم ) .

والصبر هو زاد في طريق الدعوة إلى الله عز وجل . كما قال صاحب الظلال – رحمه الله – :

الصبر على أشياء كثيرة ، الصبر على شهوة النفس ، ورغباتها وأطماعها ، ومطامعها وضعفها ونقصها وعجلتها وملالها من القريب [ فهى تمل بسرعة ] ، الصبر يكون في مجالات كثيرة ، مجالات شتى من أعظمها الصبر على

شهوة النفس ، وكذلك الصبر على شهوات الناس ، ونقصهم ، وضعفهم ، وجهلهم ، وسوء تصورهم ، وانحراف طبعهم ، وأثرتهم ، وغرورهم ، والتواءهم ، واستعجالهم الثمار فالداعية الذي داعية يدعو إلى الله عز وجل ، لابد أن يصبر تماماً على ما يواجهه من الناس ، سيواجه من الناس أشياء كثيرة : أولاً : شهواتهم ، وكذلك يجب الصبر على جهل الناس ، فإذا لم تصبر نفسك على جهل هؤلاء فإنك ستيأس من دعوة أولئك الناس ، وكذلك سوء تصوراتهم ، فالناس عندهم سوء في التصور ، تصوراتهم في العقيدة ، في القضاء والقدر ، تصوراتهم في مغفرة الله ورحمته، تصوراتهم السيئة في أشياء كثيرة جداً ، الناس عندهم غرور ، عندهم التواءات نفسية عندهم مزالق عندهم ... لابد من الصبر على التواءات الناس ، وكذلك الصبر على تنفس الباطل، ووقاحة الطغيان ، وانتفاش الشر ، وغلبة الهوى ، وعلى تصعير الغرور والخيلاء ، فإن الإنسان

## الصبرعلى طاعة الله كري المنافعة الله كالمنافعة الله كالمنافعة الله كالمنافعة الله كالمنافعة الله كالمنافعة الله

إذا رأى انتفاشة الباطل ولم يكن عنده صبر فإن هذا الأمر سيؤدي به إلى اليأس والقنوط وفقد الأمل تماماً في الوصول بالأمة إلى المرتبة التي يريدها الله عز وجل ، والصبر على قلة الناصر وضعف المعين ، وطول الطريق ، ووسواس الشيطان ، في ساعات الكرب والضيق [ كل كلمة من هذه الكلمات عتاج إلى دروس كاملة ] .

طريق الشر قصير وسهل ، وطريق الخير طويل وشاق وصعب ، ووسواس الشيطان وشيء من النفس الأمارة بالسوء وشيء من القرين الذي يأمرك بالشر قرين الجن ، والشيطان وأهل الشر الذين يزينون للناس الشر ، والصبر على مرارة الجهاد ، وهذا كله انفعالات متنوعة من الألم والغيض والحنق والضيق والصبر بعد هذا كله على ضبط النفس في ساعة القدر والغلبة والإنتصار ، لأنك قد تصل إلى مرحلة تغلب وتنتصر وتتمكن ، لذلك قال الله عز وجل لنبيه على :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ [ سورة: النصر ] .

استغفره من الأشياء التي حصلت في الماضي من الأخطاء والزلل والمعاصي ، واستغفره مما يحصل في النفس من زهوة النصر ، من الزهو والخيلاء والفخر ... لذلك أيها الأخوة الصبر لا ينقطع في جميع مراحل الدعوة حتى لو وصلت إلى مرحلة التمكن والعلو في الأرض ، فإن الصبر لا ينقطع مطلقاً ، واستقبال الرخاء في توضاع وشكر وبدون خيلاء ، والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله عز وجل والاستسلام لقدره ، ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع ، الصبر لابد منه ، الصبر أوله مر ولكن آخره حلو وحشيل المذاق ، والزرع لا ينبت ساعة البذر إذا وضعت البذرة لا تنبت في الحال ، لابد للزارع أن يصبر حتى تنمو

## الصبر على طاعة الله كالمراجعة الله المراجعة المراج

بذرته وتشتد على سوقها وتقوم ، والجنين يظل في بطن أمه تسعة أشهر ، يظل حتى يكتمل نموه وحتى يستوي خلقه .

ولهذا يا أيها الأخوة ، لهذا السبب لابد من الصبر في أشياء كثيرة ، أشياء الآن لو كتبنا وفصلنا فيها سوف يطول المقام .



#### أمور نتقابل الصبر

من الأشياء المقابلة والمعاكسة للصبر « عملية الاستعجال » ، كثير من الناس « وحتى الدعاة إلى الله » يستعجلون الثمرة ، يريدون من الناس أن يلتزموا بالإسلام بسرعة ، ويريدون من الناس أن يتمسكوا بسرعة ، ويريدون من الناس أن يتمسكوا بسرعة ، ويريدون من الناس أن يتركوا المنكرات بسرعة ، بدون صبر على هؤلاء الناس .

هذا لا يحصل ، بل إنه حتى لو التنزم هؤلاء الناس يريدون منهم أن يرتقوا في مندارج العلم بسرعة ، وفي مدارج التربية بسرعة ، وإلى مرحلة التصورات الصحيحة ، وإلى مرحلة العمل للإسلام ، بسرعة كبيرة ، يريدون نقلهم أن ينقله نقله بعيده في وقت قصير جداً ، هذه العملية بدون صبر لا تصلح ، ولذلك ترى ثمرات هؤلاء العاملين

## الصبرعلى طاعة الله كم الملائدة الم

الذين فقدوا الصبر في هذه المواقف ثمرات ناشئة غير ناضجة لعملية الاستعجال المنافية للصبر .

أحياناً الإنسان يتسرع فيحكم على الناس بالخطأ ، أحياناً يتسرع فلا يعذرهم ، ولو أنه صبر لكان خيراً له ، أحياناً الإنسان يتسرع ويهاجم ، حتى طالب العلم يحتاج إلى صبر ، يحتاج إلى الصبر في أشياء كثيرة .

أحياناً الإنسان يتسرع ويأخذ علماً من العلوم وهناك ما هو أهم منه ، فلابد أن يصبر ويتروى ، وأحياناً الإنسان يأتى ليقرأ فيمل فلابد أن يصابر نفسه .

كيف وصل العلماء الكبار إلى حالات عجيبة من الصبر على طلب العلم ، كيف كان بعضهم له خمسة دروس في اليوم والليلة متواصلة غير وقت الطلب الخاص به ، كما كان النووي – رحمه الله – له حوالي عشرة دروس متواصلة يبحث فيه بنفسه ويقرأ فيها بنفسه .

## र्डे सिन्सिन्सिन्सिन्सिन्सिन्सिन्सिन्सिन्

والشيخ الشنقيطى - رحمه الله - كان له أكثر من خمسة دروس متواصلة غير وقت الطلب الخاص به ، وكيف يجلس علماء الحديث يصبرون على طلب الحديث الواحد ويسافرون في طلب الحديث الواحد الشهور حتى يصلوا إلى مبتغاهم .

وهذا الشيخ الألباني -رحمه الله - من علماء الحديث المعاصرين ، كان يجلس في المكتبة الظاهرية ليبحث عن حديث ينتقل من رف إلى رف ، يجلس على السلم [ لأن المكتبة رفوف ] قرابة خمس ساعات متواصلة وهو يبحث في المجلدات على الرفوف داخل المخطوطات بهذا الخط الدقيق الصعب القراءة حتى يصل إلى نتيجة ما (١).

كيف وصل هؤلاء الناس إلى هذه المرتبة ؟ ، إنهم لم

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى كتاب ( أحداث مثيرة في حياة العلامة الألباني ) من مطبوعات دار الإيمان ، وانظر : صفحات من صبر العلماء ، لعبد الفتاح أبو غدة .

## الصبرعلى طاعة الله كرا المارعلى طاعة الله

يصلوا إليها إلا بالصبر على طلب العلم ومجاهدة النفس.

اصبر على ما كرهت تخطى بما تهوى فما جازع بمعذور إن اصطبار الجنين في ظلم الأحشاء أفضى به إلى النشور

والمسلم الداعية الذى لا يعرف الصبر داعية فاشل ، لا يعلم سنن الله تعالى ، فإذا استحكمت الأزمات ، وتعقدت حبالها ، وترادفت الضوائق ، وطال الليل ، فالصبر على الهدى والحق هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط .

وكذلك أيها الأخوة: عاش السلف - رحمهم الله - في أجواء التربية ، الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا في أجواء التربية ، يتنقلون من مرحلة إلى مرحلة ، كان رديفهم الصبر دائما ، ولذلك وصلوا إلى هذه المراتب العالية ، فقال عمر بن الخطاب رَوَالِيُكُ : « وجدنا خير عيشنا بالصبر » أحسن العيش والأوقات كانت في الصبر .

فلابد من هذا الدواء الذي أوله مرّ ولكنه في النهاية حسن الطعم جداً.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الأمر العظيم من أمور الدين ، وأن يجعلنا من الصابرين المصابرين المصطبرين في ذات الله وأن يجعل صبرنا لله وبالله ومع الله ، وهذا آخر ما تيسر ذكره من الكلام على مسألة الصبر .

ومن شاء الزيادة فليرجع إلى كتاب « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » .

وتكلم ابن تيمية وكذا تكلم ابن القيم-رحمهما الله-في « مدارج السالكين » عن منزلة الصبر وغيرهم من علماء السلف .

فمن شاء الزيادة فليراجع لمثل هذه المراجع وغيرها ، وأفضل ما يمكن للإنسان أن يعلم به حقيقة الصبر هو «المعايشة اليومية للمشاكل التي تواجهه » مشاكل

## الصبرعلى طاعة الله كرا المالية المالية

اجتماعية ، مشاكل مع نفسه ، مع الشهوات ، مصارعات لهنده الشهوات ، مع الناس ، في الدعوة إلى الله ، امرأة تصبر على الحجاب وزوجها يثنيها عنه ، وامرأة تريد أن تطلب العلم وتريد أن تجعل من بيتها بيتاً مستقيماً ، وقد لا توفق بزوج صالح ، فلابد أن تصبر نفسها على هذا البلاء الذي حل بها ، الإنسان الداعية في جميع مواقفه والمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله يحتاج إلى الصبر ، فأحسن مسألة أحسن قضية ، يمكن أن يتعلم الإنسان فيها الصبر قضية الممارسة والمعايشة اليومية لأحداث الحياة ولا تكاد تتأمل حادثة من حوادث الحياة التي تمر بك إلا وتحس بأن الصبر هو المفتاح لما أغلق ، وهو الدواء لكل المشاكل وهو الحل لكل المشاكل التي تواجهها .

وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم ، والحمد لله أولا وآخراً .

#### الفهرس

| رقم الصفحة |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| ٣          | • القدمة                               |
| ٥          | • أهمية الموضوع                        |
| <b>\</b>   | • معنى الصبر                           |
| ٨          | • الفروق بين هذه الألفاظ               |
| ١٤         | • الصبر يحول الأخلاق السيئة إلى حسنة . |
| ١٦         | • أنواع الصبر                          |
| ۲.         | • أقسام الصبر                          |
|            | • أيهما أفضل الصبر الاضطراري أم الصبر  |
| 24         | الاختياري ؟                            |
|            | • الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن    |
| ۲٦         | العصية                                 |

## الصبرعلى طاعة الله كري المنظمة الله كالمنظمة المنظمة المنظمة الله كالمنظمة الله كالمنظمة المنظمة المنظمة

| 41 | ● تقسيم اخر للصبر              |
|----|--------------------------------|
| ٣٢ | • قوة النفس                    |
| ٣٩ | • ثمرات الصبر الصبر            |
| ٤٦ | ● أقسام الناس في الصبر والرحمة |
| ٥٢ | ● أمور تقابل الصبر             |
| ٥٨ | • الفهرس                       |



## 

- الملخص الفقهي .
- ان منکم منفرین .
- □ كيف ينظم السلم وقته.
- الكمبيوتر للنشء ١٤/١.
  - الفكرفي فضائل الذكر.
  - الروضة الندية شرح متن الجزرية.
    - 🗓 نظرات في مسألة تعدد الزوجات.
      - □ طوق النجاة للأسرة والمجتمع.
        - □ هكذا علمتني الحياة.
          - □ قصص المتصدقين .
            - □ بمحق الله الريا ـ
        - الابتلاء في القرآن الكريم.
          - □ الالتزام الأجوف.
    - □ المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج.
- □ خيرالكلام في الصلاة على رسول الأنام .
  - الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

# about the contract of the cont

- رسالة إلى الأب.
- و دعاة في البيوت.
- الصحوة في نظر الغربيين •
- رسالة إلى الشباب المسلم -
  - نهایة التاریخ -
  - ولكن كونوا ريانيين -
  - مزالق في طريق الطلب.
- ونسيم الحجازية سيرة الإمام عبد العزيزبن باز.
  - المزاح .
  - إمام أهل السنة .



- كيف تنال السعادة الحقيقية
  - كيف نحل مشاكلنا
- رسالة إلى كل عامل وموظف يؤمن بالله
  - الإنارة في الحج والعمرة والزيارة
    - الكفارات أسباب وصفات
      - هيا بنا نؤمن ساعة
    - الوصية بالأشهر العربية
    - دروس الزمان في شهر الصيام
    - شرح أشرف حديث لأهل الشام
      - الأتقياء الأخفياء
  - الرقية النافعة للأمراض النافعة
    - الصرع أسبابه وعلاجه

# OBOUND ALE OF THE CONTRACTION ASSESSMENT OF THE CONTRACTION ASSESS

- ه التيسير في الخطب والوعظ والتذكير
  - كيف نخفق غني النفس وسعة الرزق
    - أخطاء شائعة في البيوع
    - وخطب الشيخ سعيد عبد العظيم
    - إرشاد الطالب لتحقيق أهم المطالب
      - يمحق الله الريا
- الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية
- الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية
  - نخصيل الزاد لتحقيق الجهاد
    - ماذا بعد رمضان
    - خطورة التليفزيون
  - التطواف حول معاني الصيف والإصطياف

## OBSOLICE SINGLES IN MINERALLIA

- افهم طفلك تنجح في تربيته
- كيف تكسبين قلب زوجك وترضين ريك
  - والخلافات الزوجية (حلول عملية)
    - ٢٥ نصيحة للفتاة في سن المراهقة
      - زوجات النبي قطع كبير (قياس٢١×٢٩)
    - كيف تعيش حياة زوجية سعيدة
      - محرمات استهانت بها النساء
      - كيف تذاكر بطريقة علمية
      - كيف تفكر بطريقة علمية
  - قصص القرآن الميسرة جدا (قياس٢١×٢٩)
  - قصص القرآن الميسرة جـ ٢ (قياس ٢٩×٢١)
- العشرة المبشرون بالجنة (قياس ٢١×٢٩)

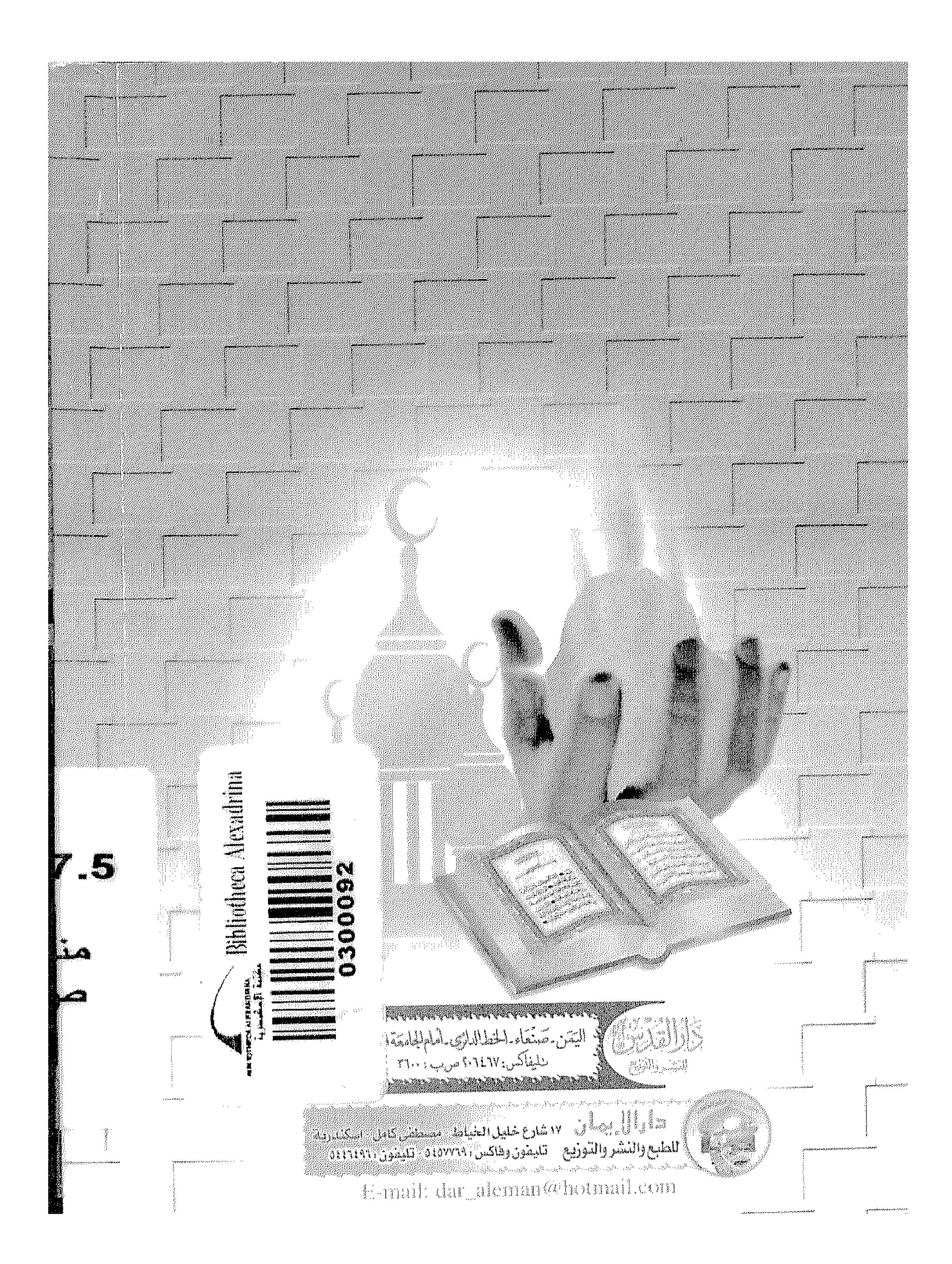